بِم نَتَطَ بِل النطعاء العِلاط فان بعة الله لموكاء الذيف مراط موام المتالج بيتماول الشقات الوتصبه والماء الكان عانصيبكم المشقد مراج خطاياكم فتصبرون فأتح جندِ لكم لكن إذ استعم المستنات وسُقّت عليكم وصَرْتُم جيندُذِ سَوَّ مَا عليكم النعة مزالَعُون فأنكم لمذا وُعِيْتُمْ ؟ والمنسِيرِمُوَ ايضًا تعدمات بدلنا وابعَ لَنا اللَّا ماكُ لكنتبعا شخطاه وداك الذي لممات خطيه و يُوجِد في عَدْدُ وَالْ الذي كَارِينَتُ وَلا يَشْتُ وبيك فلم يتصدَّد مالغضب الكِنَّةُ دُفعَ العَضَا اللَّهُ اللَّ سم بالجدل مودنم عناخطايانا فيتد معاالمتليب كِمَا خِيَا مَالِيرَ. اذْكُمْ أُقَدُمُتُنَا مِالْخِطِيهِ بُوْ ذِالْ الَّذِكِ عَمِلًا الماته شينين الانكم كنته صالر كالغيم فرجين الال الاعالمتعامد لننوشكم الفصّ لل الما لِغُ ٥ وهكذا انتئ إليها النيشآ فاخضع لازوا بكر اليكون سيما الدر لديطيعوا العلمة مزلج يجتن عَلَب المتابر بيو هم

فاستُرسَّعب الله وهمُ قَدِيمًا عَير مَرْجُوبين فأما الان فتد دُجِمْتُم مَ العَضَالُ النَّالِثُ فَ وَحَمْتُمْ مَ العَضَالُ النَّالِثُ فَ الماللاجتاانا اسلكم كالعرب والضيف النستبيدو مزالشكوات المحتدانيه اللواف بعائل بنوشكم وليكن نصرَفكُوس لشعُوب حِسَنًا لكل الكلوا عليك منل الاسترايه وسطرون لإاعالكم الصّابحة بسبيخون الله الله في م الغِيفِ أو واخصَعُوا لجيعُ خلايو السَّسْرِ من الله رتبا أمَّا المَرِلكُ مُن إِجْلِ شِلطانه وامَّا العُضَاه مَل ال المُمُوْسَلُون مَرْقِيلِهِ، يَعْمَةُ للديرِ يَعْلُون السُّنَّرِ، ومِدْجَهُ للذيز يتعلون السايحات الانصترة الله إن يتدر باعالي الشايحة افواه النوم الحملة الذبرك يعرو الله منول لأجراد لاشل الدين فدعسوا سترهم برسم بل أخير مُوامِناع بيد اللهِ كُل كِيدِ أَوْ الْمَا الاخوهُ فُودُوهُم واتاالله خَافُون واتا البلكُ ما كونموه ، وليك العبيد خضمًا لاربابهم بِكُلِّ بِهَا وبدلا الصَّالِين المُرمَعِين